# المُونَّ الْأَمْنَانُ اللهُ عَلَىٰ بعد ذلك :

# ﴿ وَذَرُواْ ظَلْهِ رَالْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُسِبُونَ ٱلْإِثْمُ سَيُجْزُوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَّتَرِفُونَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هذه تقنينات الساء التي تحمى المجتمع من بعضه وذلك في ألا نقع عبن أحد على غالفة من أحد ، وإذا وقعت عينك على غالفة من غيرك تكون المخالفة مما يدرك لكنها ليست كل الفساد في المجتمع ؛ ففساد المجتمع بأني من أشياء كثيرة لا تقع تحت دائرة الإدراكات . وهناك أشياء تكون في منابع النفس البشرية التي تصدر عنها عوامل النزوع ؛ فقبل أن يوجد إثم ظاهر يوجد إثم باطن ، والإثم الياطن سابق على الإثم الظاهر ، والتقنينات البشرية كلها تحمينا من ظاهر الإثم ، ولكن منهج الساء يحمينا من فساد ظاهر الإثم وباطن الإثم .

ويوضح لنا الحق الفرق بين تغنين البشر للبشر وتفنين الإله ، فسبحانه رفيب على مواجيدكم ووجداناتكم وسرائركم ، فإياكم أن تفعلوا باطن الإثم ، ولا يكفى أن تحمى نفسك من أن يراك الفانون ؛ لأن قصارى ما يعمل القانون أن يمنع الناس من أن يتظاهروا بالجريمة ويفترفوها علائية ، والفرق بين تشريع السهاء وتشريع الأدض أن تشريع الأرض يحمى الناس من ظاهر الإثم ، ولكن تشريع السهاء يحمى الناس من ظاهر الإثم هو أعنف أنواع الإثم في الأرض .

وبعض أهل الاكتساب في الشر برياضتهم على الشر يسهل عليهم قعل الشر وكأنهم يفعلون أمراً قد تعودوا عليه بلا افتعال .

و دكسب ع كما تعلم مناق بالاستعمال العام للخير ، و ه اكتسب عنان للشر الذير يكون فيه الفعل العمل رتبياً مع كل الملكات ، ولا افتعال فيها ، فمن يريد منالاً ما أن يشترى من عمل ما فهو يلحب إلى المحل في وضح النهار ويشترى من الكن من يريد أن يسرق فهو يرتب للسرقة ترتبياً آخو ، وهذا افتعال ، لكن الافتعال قد يصبح بكثرة المران والدربة عليه لا يتطلب انفعالاً ، لأنه قد أضحى لوناً من

#### 00+00+00+00+00+0°\*\*./©

الكسب . وا يكسبون تدل على الربح ؛ لأن اكسب تدل على أنك أخذت الأصل والزبادة على الأصل ، والإنسان حين يصنع الخير إنما يعطى لنفسه مقومات الحياة ويأخذ أجر الآخرة زائداً ، وهذا هو قمة الكسب .

ويريد الحق سبحانه وتعالى من العبد في حركته أن يحقق لذاته نفعاً هو بصدد الحاجة إليه ، ولكن الإنسان قد يحقق ما ينفعه وهو بصدد الحاجة إليه ، ثم ينامن ذلك الفعل ضرر بعد ذلك ؛ لذلك يحمى الله الإنسان المؤمن بالمنهج حتى يمييز بين ما يحقق له الغرض الحالى ويحقق تفعاً ممنداً ولا يأتي له بالشر وما يحقق له نفعاً عاجلاً ولكن عاقبه وخيمة ونهايته أليمة ، إننا نجد الذين يصنعون السيئات ويعيلون عاجلاً ولكن عاقبه وخيمة ونهايته أليمة ، وانا نجد الذين يصنعون السيئات ويعيلون للسهوات - مثلاً - يحققون لأنفسهم نفعاً مؤقتاً ، مثل التلميذ الذي لا يلتفت إلى دروسه ، والذي ينام ولا يستيقظ ، والذي إن أيقظوه وأخر جوه من البيت ذهب ليسمكع في الشوارع ، هو في ظاهر الأسر يحقق لنفسه راحة ، لكن ماله إلى الفشل . بينما نجد أن من اجتهد وجدً وتحب قد حقق لنفسه النفع المستمر الذي لا تعقيه ندامة .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُسِبُونَ الإِثْمُ سَيُجِّزُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ١٥٠٠ } [ سورة الأنعام]

ففى الدنيا نجد أن الجزاء من بشر لبشر ، ولكن ماذا عن لحظة العرض أمام الله وهو العليم بظاهر الإثم وباطن الإثم ؟

قالذي يصون المجتمع - إذن - هو التقنين السماوي ، فالمنهج لا يحمى الإنسان عن حوله فحسب ولكنه يقن لحركة الإنسان لتكون صحيحة .

ويعود الحق بعد ذلك إلى تضية الطعام فيقول:

﴿ وَلَا نَأْ كُنُواْ مِمَّالَا يُذَكِّرِ آسَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ مُ لَفِسَّقُ وَإِنَّ ٱلشَّبَطِينَ لَيُوحُونَ إِنَّ أَوْلِيَآمِهِمَ لِيُجَدِدُ لُوكُمْ وَإِنَّ ٱطْعَتْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُثَرِكُونَ ﴿ فَيَهِمَ الْكُمْ لَمُثَرِكُونَ ﴿ فَيَهِمَ

#### 地震划

## O11.100+00+00+00+00+00+0

وهنا يسمى الحق ما لم يذكر اسم الله عليه بـ « الفسق» وهو ما تشرحه الآية الأخرى و تبرزه باسم مخصوص :

﴿ قُلُ لِا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةُ أُو دَمَا مُسْفُوحًا أَوْ فَحَمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . . ( ١٤٠٠ ﴾ [سورة الانعام]

إذن قد ( فسقاً) معطوفة على المبتة والدم المسفوح ولحم عنزير ، لكنه سبحانه فصل بين المعطوف وهو ( فسقاً) ؛ والمعطوف عليه بحكم يختص بالمعطوف عليه ، وهذا الحكم هو الرجس وهكذا أخذت الثلاثة المجرمات حكم الرجس . وحطف عليها ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله كالأصنام وهو قد جمع بين الرجس والفسق .

ويقول الحق : • وإن الشياطين ليوحون إلى أولياتهم ٤ وسبحانه يويد أن يبين لنا أن الفطرة السليمة التي لا يحيلها هوى تصل إلى حقائق الخبر ، ولذلك نجد أن الذين يحثون ويحض بعضهم بعضا على الشر ويعلم بعضهم بعضاً بخفاء إنما بأخلون مقام الشيطان بالوسوسة والتحريض على العصيان والكفر ٤ لأن المسألة الفطرية تأبى علنا ، وحين يرتكب إنسان مويقة من الموبقات ، إنما يلف لها ويتحايل لبصل إلى ارتكاب الموبقة ، وقد يوحى بذلك إلى غيره ، فيدله على الفساد ، ويكون بذلك في مقام الشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم بإعلام خفى ٤ لأن الفطرة السليمة تأبى الأشياء الشريرة وتقف أيضاً فيها ، ولا يجعلها تتقدم إلى الشر إلا الهوى ، فبإذا ما أراد شيطان من الإنس أو شيطان من الجن أن يؤين للناس فعلاً فهو لا يعلن ذلك ما أراد شيطان من الإنس أو شيطان من الجن أن يؤين للناس فعلاً فهو لا يعلن ذلك ما أراد شيطان من الإنس أو شيطان من الجن أن يؤين للناس فعلاً فهو لا يعلن ذلك

ق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاهلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ا وفي ذلك إشارة إلى قول المشركين: تأكلون ما قتلتم أنتم ولا تأكلون ما ثتل الله وأنتم أولى أن تأكلوا مما قتل الله .

﴿ . وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٠٠

[سيورة الأنعام]

# 00+00+00+00+00+00+0

وكأن مجرد الطاعة له و لاء المشركين لون من الشرك ؛ لأن معنى العبادة امتثال وانتمار عابد لمعبود أمراً ونهياً ، فإذا أخذت أمراً من غير الله فإنه يخرج بك عن صلب وقلب منهجه سبحانه وبذلك تكون قد أشركت به .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ أُوْمَن كَانَ مَيْسَنَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَدُنُورًا يَمْشِى بِوبِ أَلنَّاسِ كَعَن مَّقَلُمُ فِي الظَّلْمَنَةِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواً بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواً يَعْمَلُونَ شَيْ يَهِمَا كَذَالِكَ مُنْ فَيْهِمَا كَذَالِكَ مُنْفِئَونَ مَا اللَّهِمَا لَوْلَا

والحق سيحانه وتعالى - كما عرفنا - يعرض بعض القضايا لا عرضاً إخبارياً منه ، ولكن يعرضها باستفهام ؟ لأنه - جل وعلا - عليم بأنه حين بأنى لك الاستفهام ، ثم تدير ذهنك لنجيب فلن تجد إلا جواباً واحداً هو ما يريد، الحق . إذن فالأسلوب أحياناً يكون أسلوباً خبريا أو يكون استفهاماً بالإثبات أو استفهاماً بالنفى . وحين يعرض سبحانه القضية التي تحن بصددها يوضع وهو العليم أنك إن أحبب أن تجيب فلن تجد إلا الجواب الذي يريده الحق .

إننا نجد في الآية الكريمة موتاً وحياة ، وظلاماً ونوراً .

وما هي الحياة ؟ . الحياة هي وجود الكائن على حالة غكته من أداء مهمته المطلوبة منه ، وما دام الشيء يكون على حالة يؤدى بها مهمته ففيه حياة ، وأرقى مستوى للحياة هو ما تجتمع فيه الحركة والحس والفكر ، وهذه الأمور توجد كلها في الإنسان . أمّا الحيوان ففيه حس وحركة وليس عنده فكر . غير أن الحيوان له غريزة أقوى من فكر الإنسان ، فهو محكوم بالغريزة في أشياء وبالاختيار في أشياء ، وليس لك في الغريزة عمل ، لكن في مجال الاختيار لل عمل ، تستطيع أن تعمله وتستطيع ألا تعمله .

#### STATE OF THE STATE

#### 0111100+00+00+00+00+0

إذن فالحياة هي أن يكون الكائن على حال يؤدى به مهمته المطلوبة منه . وعلى هذا الاعتبار ففي الإنسان حياة ، وفي الحياة حياة ، وفي النبات حياة ، وفي الجماد حياة ، وكلما تقدم العلم بثبت لنا حيوات أشياء كثيرة جدا كنا نظن ألا حياة فيها ، وإن ظهر لنا في التفاعلات أن بعض الأشياء تتحول إلى أشياء أخرى ، فعلى سبيل المثال الحيوان فيه حياة فإذا نبحناه وأكلناه ، ورمينا عظامه ، كانت فيها حياة من نوع ثم صارت آجزاؤه إلى جمادية لها حياة من نوعها ، بدليل أنه حين بمر بعض من الزمن بتفتت العظم .

وكنا قديماً في الريف تحلب اللبن في أوهية من الفخار وتوضع في مراقد ، ويستمر اللبن أسبوها في المرقد ، ويكون أحلى في يومه عن أمسه ، ويزداد اللبن حلاوة كل يوم ، ثم تأخذ زوجة القلاح قطعة القشطة الأخيرة وتصنع منها ألجبن الجميل الطعم ، أو الزبد لكن بعد أن غلينا اللبن نجده يفسد بعد عدة ساعات ؛ لأنك حين وضعته في المرقد ، أخذته بالحياة فيه فظلت فيه حيوية حياته ، لكن يحين غليته فقد قتلت ما فيه من الحياة ، قإن لم تضعه في ثلاجة لا بد من أن يتعفن ، ومعنى التعفن أنه لم بعد يؤدى مهمته كلبن ، إنما انتقل إلى حياة أخرى بفعل البكتريا وغيرها، ولا يُذهب الحياة إلا الهلاك وهو ما قاله الحق :

﴿ كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلاَّ وَجِهِهُ . . ٢٨٠ ﴾

إِذَنَ ، لا تَأْخَذَ المِنتَ عَلَى أَنه شيء لِيسَ فِيهِ حَيَاةَ ، وَلَكُنهُ انتقلَ إِلَى حَيَاةَ ثَانِيةً . ﴿ أَرْ مَن كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنَــُهُ وَجَعَلْنَا لِهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ . . (٢٢٠) ﴾

[ سورة الألعام]

كان للإنسان حياة في ذاته ، ثم جعل الحق له نوراً يعشي به . كأن الحياة متنقلة في أشياء ، ويحتاج الإنسان إلى حياة ، ويحتاج إلى نور تتخت به مرائى الأشياء . وكانوا قديماً يعتقدون أن الإنسان يرى حين ينتقل شعاع من عينه إلى المرثى فبراه ، إلى أن جاء العربي المسلم ابن الهيشم . وقال هذا رآى جانبه الصواب في قانون الضوء ، وقال : إن الإنسان يرى ؟ لأن شعاعاً من المرئى يصل إلى عين الرائى ، بدليل أن المرئى إن كان في ضوء يدركه الإنسان ، وإن كان في ظلمة لا يدركه الإنسان ،

## @@#@@#@@#@@#@####

ولو كانت الأشعة تخرج من عين الإنسان لوأى الأشياء سواه أكانت في نور أم في ظلمة، وتعدلت كل النظريات في الضوء على يد العالم المسلم، وجاءت من بعد ذلك الصور الفوتوجرافية والسينما. إذن فالنور وسيلة إلى المرثيات.

ويترك الحق سبحانه وتعالى في أقضية الكون الحسية أدلة على الأقضية المعنوية ؛ فالنور الحسى الذي نراه إما ضوء الشمس وإما ضوء القمر، وإما ضوء المعبام، وإما غير ذلك، وهذا ما يجعل الإنسان يرى الأشياء، ومعنى رؤية الإنسان للأشياء أن يتعامل معها تعاملاً نفعيا غير ضار. ونحن نضىء المصباح بالكهرباء حين يغيب النور الطبيعي - نور الشمس - وعندما نفىء مصابيحنا نرى الأشياء وتتفاعل معها ولا تحطمها ولا تحطمها و وكل واحدمنا بأخذ من النور على قدر إمكاناته. إذن كل واحد يضىء الكان المقلم الذي اضطر إليه بغيبة المنير الطبيعي على حسب واحد يضىء الكان المقلم الذي اضطر إليه بغيبة المنير الطبيعي على حسب السنطاعته، فإذا ظهرت الشمس أطفأنا جميعاً مصابيحنا؛ هذا دليل من أدلة الكون الحسبة المنير العبيمانورا فلا نأتي بغيم من عندنا، مادامت قيمة موجودة.

ويرضح الله أن الإنسان بدون قيم هو ميت متحرك، ويأتيه المنهج ليحيا حياة رافية. ويوضح سبحانه لكل إنسان: احرص على الحياة الثانية الخالدة التي لا تنتهى وذلك لا يتأتى الا بانباع المنهج، وإياك أن تقلن أن الحياة فقط هي ما تراه في هذا الوجود لأنه إن كانت هذه هي غاية الحياة لما أحس الإنسان بالسعادة؛ لأنه لو كانت الدنيا هي خايتنا للزم أن يكون حظنا من الدنيا جميعاً واحداً وأعمارنا واحدة، وحالاتنا واحدة، والاختلاف فيها طولاً وقصراً رحالاً عليل على أنها ليست الغاية ؛ لأن غاية المتساوى لابد أن تكون منساوية.

إذن فقول الله هو القول الفصل :

﴿ وَإِنَّ اللَّهَارُ الآخِرُةَ لَهِيَ الْحَيْرَانُ .. ( عَنْ ﴾

[ سورة المنكبرت]

فهذه هي الحياة التي لا تضيع منك ولا تضيع منها، ولا يفوتك خيرها ولا تفوته. إذن فالذي يحيا الحياة الحسية الأولى وهي الحركة بالنفخ في الروح هو ميت متحرك.

#### OT11700+00+00+00+0+00

### ﴿ أُوْ مَن كَانٌ مَيْنًا فَأَحْيِثُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُورًا يَمْشِي إِنَّ ﴾

﴿ مِن الَّايَة ١٣٢ صورة الْأَنْعَامِ }

أى أنه سبحانه قد أعطى لمثل هذا العبد حياة خالدة ونوراً يمشى به ، لا يحطم ولا يتحطم .

أما من يقول : إن الحياة بمعناها الدنيري ، لا تختلف عن الحياة في ضوء الإيمان ، لمثل هذا نقول : لا ، ليس بينها تساو فها مختلفتان بدليل أن الحق يقول :

﴿ السَفِيدُواْ فِلْهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ ﴾

( من الآية TE سورة الأنفال)

فسيحانه يخاطبهم ، وما دام بخاطبهم فهم أحياه بالقانون العادى ، لكنه سبحانه أنزل لرسوله المنهج الذى يجيا به المؤمن حياة راقية ، واقطنوا إلى أن الحق سبحانه وتعالى أعطى ومنح الروح الأولى التي ينفخها في المادة فتتحرك وتحس بالحياة الدنيا ، إن اعطاها المؤمن والكافر . ثم يأتي بروح ثانية تعطى حياة أبدية . ولذلك سمى مهج الله لخلقه روحاً :

﴿ وَكَا لِنَاكُ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾

( من الآية ٥٦ سورة الشورى)

فالمنهج يعطى حياة خالدة .

إذن فقوله الحق : ﴿ أو من كان مبتاً فأحيينا ﴾ أى أو من كان ضالاً فهدينا ه ، أو من كان ضالاً فهدينا ه ، أو من كان كافراً فجعلنا مؤمناً . ولللحظ أن فيه ﴿ مَيْتاً ﴾ بالتخفيف ، وفيه ميّت بالتشديد . والميّت هو من يكون مآله الموت وإن كان حيًّا ، فكل منا ميّت وإن كان حيًّا ، ولكن الميّت هو من مات بالفعل وسلبت وأزهفت روحه . ولذلك يخاطب الحق نبية صلى الله عليه وسلم فيقول له : ﴿ إنك ميّت ﴾ .

اى تؤول إلى الموت وإن كنت حيًّا الأن . لأن كُلًّا منا مستمر فى الحياة إلى أن يتلبس بصفة الفناء ، ويقول الحق : و فأحييناه ، أى بالمنهج الذى يعطيه حياة ثانية ، ولذلك سمّى القرآن روحاً ، وسمّى من نزل بالقرآن روحاً أيضاً . 00+00+00+00+00+0THE0

و وجملنا له نوراً عشى به فى الناس ، ولماذا بحشى به فى الناس فقط ، وليس بين كل الأشياء ؟ ؛ لأن الأشياء الأخرى من الممكن أن تحتاط أنت منها ، ولكن كلمة الناس تعبر عن التفاعل الصعب لأنهم أصحاب أغيار . ويتابع الحق : وكمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها ، وهذا نساؤل جوابه : لا ، أى ليس كل منها مساويا للآخر ، مثلها نقول : هل يستوى الأعمى والبصير ؟ . والفطرة هنا نقول : لا ، مثلها تؤكد الفطرة عدم استواء الظلمات والنور ، أو الظل والحرور ، وهنا يَأْمَنُنا الله على الجواب ؛ لأنه سبحانه \_ بعلم أن الأمر إذا طرح كسؤال وكاستفهام غلن نجد إلا جواباً واحداً هو ما يريد الحق أن يقوله خبراً .

ويذيل الحق الآية :

﴿ كُذَالِكَ زُيِّنَ لِلسَّكِيْمِينَ مَا كَاتُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

( من الآية ١٣٢ سورة الأنعام)

والمعنى هذا أى تركناهم عرضة لأن يتفعلوا للتؤيين ، ولم يحمهم الحق بالعصمة في اختيارهم ؛ لأنه سبحانه قد ترك الاختيار حوا للإنسان :

﴿ فَمَن شَاءَ فَلَيْزُون وَمَن شَاءً فَلْبَكُورُ ﴾

( من الأبة ٢٩ سورة الكهف)

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثِرَ مُنجْرِمِيهَا لِيمْ حَثُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْ حَثُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ شَيْ ﴿ فَيَهِا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُل

وقول الحق سبحانه : ٥ وكذلك ٥ تدل على أن شيئاً شبَّه بشيء ، فكيا وُجد في مكة من يناصبك العداء ويناهضك ويقاومك في أمو الدعوة إلى الله ، ويصدّ عن

#### 

سبيل الحق؛ إن تلك قضية لست فيها بدعاً من الرسل؛ لأن هذه المسألة قضية سائلة مع كل رسول في موكب الإيمان، واكذلك؟ أي كما جعلنا في مكة مجرمين يمكرون جعلنا في كل قرية سبقت مع رسول سبق هذه المسألة، فلم تكن بدعاً من الرسل. رحيث إنك لم تكن بدعاً من الرسل فلتصبر على ذلك كما صبر أولو العزم من الرسل، وآنت أولى منهم بالصبر؛ لأن مشقاتك على قدر مهمتك الرسائية في الكون كله، فكل رسول إنما جاء لأمة محدودة ليعالج داءً محدوداً في زمان محدود، وأنت قد جئت للأمر العام زماناً ومكاناً إلى أن تقوم الساعة، فلابد أن تتناسب المشقات التي تواجهك مع عموم رمائتك التي خصك الله بها.

﴿ وَكُذَا لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَة أَكَسْبِرَ مُجْرِمِيهَا . . (١١٤) ﴾ [سورة الأنمام]

والإجرام هو ماخوذ من مادة الجيم، والقراء الاليم ، الجرم والجُرم والجُرم والجريمة. فيها معنى القطع. والمجرميها، جمع مجرم، ومجرم من أجرم، وأجرم أى ارتكب الجرم والجريمة، ومعنى ذلك أنه قطع نفسه بالجريمة عن مجتمعه الذى يعايشه، فهو يعزل نفسه لا لمسلحة لأحد إلا لمصلحته هو، فكأنه قام يعملية انعزال اجتماعى، وجعل كل شيء لنفسه ، ولم يجعل نفسه لأحد ؛ لأنه يريد أن يحفق مرادات نفسه غير مهنم بالنتائج التي تترتب على ذلك.

إذن فالإجرام هو الإقدام على القبائح اقداماً يجعل الإنسان عازلاً نفسه عن تحير مجتمعه ؛ لأنه يريد كل شيء لنفسه فعامل التسلط موجود فيه ، ويرتكب الرذائل . ولأنه يرتكب الرذائل فهو يريد من كل المجتمع أن تنتشر فيه مثل هذه الرذائل ؟ كي لا يشعر أن هناك واحداً أحسن منه .

﴿ . لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ ﴾ [سررة الانعام ]

والمكر - كما نعرف - مأخوذ من التفاف الأغصان بعضها على بعض التفافاً بحيث لا تستطيع إذا أمسكت ورقة من أعلى أن تقول هذه الورقة من هذا الفرع ولأن الأخصان والفروع ملفوفة ومتشابكة ومجدولة بعضها مع بعض، والماكر يصنع ذلك

#### 

لأنه يريد أن يلف تبييته حتى لا يُكشف عنه، ومادام يفعل ذلك فاعلم من أول الأمر أنه ضعيف التكوين؛ لأنه لو لم يعلم ضعف تكويته لما مكر لأن القوى لا يمكر أبداً، بل يواجه، ولذلك يقول الشاعر :

وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء

والضعيف عندما يملك فهو يحدث لنفسه بأن هذه فرصة لن تتكرر، فيجهز على خصمه خوفاً من الا تأتى له فرصة أخرى، لكن القوى حين يأتى لخصمه فيمسكه ثم قد يحدث نفسه بأن ينركه، وعندما يرتكب هذا الخصم حماقة جديدة فيعاقبه. إذن فلا يمكر الا الضعيف، والحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة يتكلم عن المجرمين من أكابر الناس، أى الذين يتحكمون في مصائر الناس، ويفسدون فيها ولا يقدر أحد أن يقف في مواجهتهم، وهناك كثير من الآيات تتعلق بهذه المسألة، ويعضها وقع فيه الجدل والخلاف، ومن العجيب أن الحلاف لم يُصف، وكل جماعة من العلماء ينمسكون برأيهم، وهذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها تلتقي مع القول الحق: ينمسكون برأيهم، وهذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها تلتقي مع القول الحق:

﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَنْ نُهُلِكَ قُرِيَّةً أَمَرْنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَلَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرَاتِيْهَا تَقَدِّرا (12) ﴾ تَدَّمِيرا (12) ﴾

وهذه الآية فيها اشكال، وقامت بسببها معركة بين العلماء؛ فنجد منهم من يقول: وكيف يأمر الله أناساً بالفسق؟. وحاولوا أن يجدوا تأويلا لذلك فقالوا: إن الحق قد قسر وأجبر أكابر هؤلاء الناس على الفسق. والجانب الثاني من العلماء قالوا: لا، إن الحق لا يقسر البشر على الفسق، بل على الإنسان حين يقرآ كلمة أمر الله في المنهج قلابد أن يعرف أن هذا الأمر عرضة لأن يطاع وعرضة لأن يعصى؛ لأن المأمور - وهو المكلف - صائح أن يفعل ، وصالح الا يضعل ، وأن الأمر قد أمر بشيء، والمأمور له حق الاختيار؛ وبذلك تجد أكابر الفوم إنما استقبلوا أمر الله بشيء، والمأمور له حق الاختيار؛ وبذلك تجد أكابر الفوم إنما استقبلوا أمر الله بالعصيان؛ لأن الحق عو القائل:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهُ . . 3 ﴾

[سورة البينة]

# OTUVOO+00+00+00+0

والفسق \_ إذل ـ مترتب على اختيار المأمور .

وحين تنامل نحن بالخواطر معنى : «أمر الله » نجد أن أمر الله يتمثل في التكوينات الطبيعية الكونية ولا يوجد لأحد قدرة على مخالفة الله في ذلك ، فهو الفائل : ﴿ إِنَّا أَمُوهُ إِذَا أَرَادُ شَيِئاً أَنْ يقولُ لَه كَنْ فَيكُونَ ﴾ .

ويتمثل أيضاً أمر الله في التشريعات ، وللبشر الذين نزلت لهم هذه التشريعات أن يختاروا بين الطاعة أو العصيان ، ومبحانه القائل عن الأمر بالتشريع : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) .

وحين يقول الحق : (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) .

قسيحان لا يهلك هذه القرية ظلماً ، وإنما يرسل إليهم المنهج ، قان أطاعوا فأهلًا وسهلًا ، وإن عصوا فلابد لهم من العقاب بالدمار .

وهكذا نرى أن العلماء الذين ظنوا أن الفسق مترتب على الأمر من الله لم يلتفنوا إلى أن ورود الأمر في القرآن جاء على لونين : أولا : أمر التكوين بالفهريات فلا يستطبع المأمور أن يتخلف عنه ، وبحثل الأمر الفهرى قوله الحق :

( سورة يس)

قالامر جاهز في عالم الازل ليبرز حين يشاء الحق. والأمر الثان : هو الأمر التشريعي وهو صالح لأن يختار المكلف بين أن يطبع آريمصي ، وفي هذا الإطار نفهم قوله الحق :

﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نُهَلِكَ قَرْيَةُ أَمْرُنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا خَتَى عَلَيْهَا الْقُولُ فَدَمَّر نَنهَا

تدميرا ١٠٠٠

قلا تقل : إن الله يأمر بالفسق ؛ فالحق قد أمر المؤمنين بالمنهج لأنه سبحانه لا يأمر بالفحشاء ، بل جاء الأمر لكل البشر أن يعبدوا الله تخلصين له الدين ، لكن كبار أهل هذه القرية أخذوا البديل للطّاعة وهو الفسق والمعصية ، فلما أمرهم ففستوا ماذا يصنع بهم ؟ ، هو سبحانه يدمرهم تدميرا . فإن كان في الكونيات فلا أحد من خلل الله مكلف في الكونيات ، أما أمره الثاني في اتباع المنهج فلنا أن تفهم أنه الاختيار .

وهكذا نعلم ونقهم معنى هذه الآية لتلتقي مع الآية التي نحن بصلد خواطرنا عنها: أي وإذا أردنا أن نهلك قرية أنزلنا منهجاً لها فاكابرها كانوا أسوة سيئة الهسقوا فيها بعدم إطاعة منهج الله فحق عليها القول فدمرناها تدميرا . وكذلك \_أيضاً نقهم قوله الحق : « وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » لأن الكر إنما يريد به الماكر أن بحقق شبئاً من طريق ملتو لأنه ضعيف لا يمكن أن يواجه الحقائق ، وهذه الحقائق تستقبلها الفطرة السليمة ، وهو يريد تزييف المسألة على هذه الفطرة لذلك الحقائق تستقبلها الفطرة السليمة ، وهو يريد أن تحقق لنفسك خيراً عاجلاً وشهوة يلترى . ولئل هذا الماكر نقول : أنت تريد أن تحقق لنفسك خيراً عاجلاً وشهوة موقونة ، ولكتك إن استحضرت العقوية التي تنشأ من هذا الأمر النابة موقونة ، ولكتك إن استحضرت العقوية التي تنشأ من هذا الأمر النابة موقونة ، ولكتك إن استحضرت العقوية التي تنشأ من هذا الأمر النابة موقونة ، ولكتك إن استحضرت العقوية التي تنشأ من هذا الأمر الناب

﴿ وَمَا يَمْ كُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾

( من الآية ١٢٣ سورة الأنمام) ) أي لا يعلمون ، لأنهم لا يوازنون الأمور بدقة تؤدى إلى التفع الحقيقي .. ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُوْمِن حَتَى نُوْقَ مِثْلُ مَا أُوقِى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ مَسَيْصِيبُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ مَسَيْصِيبُ اللَّهِ إِنَّا أَحْرَمُوا صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُوا يَعْكُرُونَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُوا يَعْكُرُونَ اللَّهِ

وكأن الآية التي أرسلها الله مع رسوله وهي القرآن لتثبت لهم صدقه في البلاغ عن